### Hidayat al-Mustafid fi Ahkam al-Tajwid

Abu Rimah

## PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.



هدایة المستفید

﴿ احكام التجويد ﴾

تأليف

الكامل الاديب والنجيب اللبيب السيد الشيخ محمد المحمود المشهور بأبي ريمه مملم المدرسة التهذيبية في حماه المحمية غفر الله له ولوالديه آمين

والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم لانه به الاله انزلا وهكذا منه الينا وصلا الطمة الثانية بنفقة

> مكتبة الوفاء لصاحبها ابراهيم قزموز كتب متنوعة \_ قرطاسية \_ طباعة \_ كليشهات

حلب \_ جادة القلمة جانب سوق الزرب رقم الهاتف ١٥٩٦٥



殿。度,





(RECAP)

·6 ·1452:



نَعْمَدُ الله الَّذِي خَصَّنَا بِتَعْلَيْمِ الْقُرْ آنِ الْعَظَيْمِ \* وَنُصَلِّي وَالسَّلِمُ عَلَى مَنْ تَلَقَى الْقُرْ آنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيْمٍ \* وَعَلَى وَالسَّالِمِ عَلَى مَنْ تَلَقَى الْقُرْ آنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيْمٍ \* وَالتَّالِعِينَ لَهُمْ اللهِ وَأَصْحَانِ إِلَى يَوْمِ اللّهِ مِنْ الكَتَابِ اللّهِ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الذَّلِيلُ وَالْعَاجِزُ الْحَمْوُ دُ النَّعْلِيمِ مَعْتَرَفَ \* وَمِنْ بَحْرِ الْخَطَايَا وَالْعَاجِزُ الْحَمْوُ دُ النَّعْلَا اللّهُ مُورُ بِأَبِي رِعَهُ \* لَمَا اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَتَعْلَيْمِهِمْ كَلَامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَعْلَيْمِهِمْ كَلَامَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م



( + )

ٱلسَّا كَنَةَ وَأَقْسَامِهَا \* وَمَعَرْفَةُ ٱللَّهِ وَٱلْوَقْفِ وَأَقْسَامِهَا \* وَمَغَارِجِ حُرُوفِهِ وَصِفَانْهَا \* وَغَيْرُ ذَلِكَ \* وَكَانَتْ كَتُبُ ٱلتَّحْوِيدِ صَعْبَةً ٱلمَّا خَذِ \* يَصْعُتُ تَنَاوُلُهَا عَلَى الْأَطْفَالِ \* لرَغْبَتَهِمُ ٱلْقَلَيلَةِ \* وَلاَ عَجَتَ إِذِ ٱلْأَعْشَى يَتَعَبُّرُ بِٱلذِّرَّةِ \* وَٱلطَّفْلَ يَغَصُّ مَنَ ٱللَّهَ بِٱلدَّرَّة \* فَعَنَّ لِي أَنْ أَقْتَطِفَ مِنْ كُتُبُ ٱلْأُثْمَةِ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلسَّلَفِ \* وَ أَخْتَطَفَ مِنْ عُقُودٍ رَسَائِلٍ جَهَا بِذَةِ ٱلْفُضَلَاءِ ٱلْخُلَفِ \* رسَالَةً في عِلْمُ ٱلتَّجُويدِ عَلَى طَرِيقَةِ حَفْص سَرِيلَةَ ٱلحِفْظِ وَٱللَّاخَذِ \* عَلَى طَرِيقِ ٱلسُّوَّالِ وَٱلْجُورَابِ \* وَذَلكَ بَعْدَ جَمْعِي كِتَابًا فِي عِلْمُ تَهْذِيبِ ٱلْأَخْلَاقِ وَتَرْبِيَةِ ٱلْأَطْفَالِ \* وَجَمْعِي رَسَالَةً فِي عِلْمَى ٱلتَّوْحِيدِ وَٱلْفِقْهِ ٱللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضَا عَيْنِ عَلَى كُلُّ مُكَلَّفُ أَثْنَاء أَشْتَفَالَى بَتَعْلِم ٱلْأَطْفَالَ بَعْدَ أَسْتَعْفَا فَي مِنْ مُعَلِّمِيةً ٱلَـُكْتَبِ ٱلْابْتِدَائِي وَٱفْتِتَاحِي مَدْرَسَةً خُصُوصِيَّةً \* فَجَمَعْتُ هذه ألرَّسَالَةَ منْ كُتُ ٱلْأُعَّةِ ٱلمُعَوَّلِ عَلَمْهَا في هٰذَا ٱلشَّان وَرَتُّمْتُما عَلَى مُقَدِّمة وَخَمْسَة عَشَرَ فَصْلاً وَخَاعَة \* نَسْأَلُهُ تَعَالَى حُسْنَ ٱلْخَاتَمَة \* وَسَمَّيْتُهَا ﴿ هِدَايَةَ ٱلْمُسْتَفَيدِ \* في عِلْم

7-15/3/03

ٱلتَّحْوِيدِ ﴾ لِتَلَامِذَةِ مَدْرَسَةِ ٱلتَّهْذِيبِ \* رَاحِيًا مِنَ ٱللَّهِ أَنْ لاَ يَجْعُلُهَا مَطْرُوحَةً فِي زَوَايَا ٱلْاهْاَلِ \* وَأَنْ يَنْفَعَ بَهَا كُلَّ طَالِ تَحْسِينَ ٱلمَقَالِ \* إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ \* وَبِالْلِجَابَةِ جَدِيرٌ \* وَإِنَّى لَأَرْجُو مِنَ ٱلْإِخْوَانِ أَنْ يَذْ كُرُونِي فِي بَمْض ٱلْأُوْقَاتِ \* بِصَالِحُ ٱلدَّعُواتِ \* وَمَنْ ٱطْلَعَ عَلَى عَثْرَةٍ زَلْتُ جَا ٱلْقَدَمُ \* أَوْ هَفَا جَا ٱلْقَلَمُ \* أَنْ يَدْرَأُ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ فَإِنَّ نَوْعَ ٱلْإِنسَانِ \* قَلَّمَا أَن يَخلُو عَن ٱلسَّهُو وَٱلْنِسْ يَانِ \* وَمَنْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ يَكُونُ عِنْدَ كَرَامِ ٱلنَّاسِ مَعَذُورًا \* وَٱللَّهُ ٱلْكُرِيمَ أَسْأَلُ \* وَ بِجَاهِ ٱلنَّبِيُّ ٱلْكُرِيمِ أَتُوَسَّلُ \* أَن يَجْعَلُهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ ٱلْكُرِيمِ \* وَسَبَبًا للفَوْزِ بِجَنَّاتِ ٱلنَّعْمِ وَيَنْفَعَ بِمَا ٱلنَّفْعُ ٱلْعَمِمَ \* كُلَّ مَنْ تَلَقَّاهَا بِقَلْبِ سَلَّم \* وَيَنْفَعَنِي بِهَا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّامَنْ أَتَى ٱللهَ بِقَلْب سِمَلِم \* وَحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعِمَ ٱلْوَكِيلُ \* وَلاحُولَ وَلاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَلَىٰ ٱلْعَظِيمِ \* وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَـيَّدِنَا نُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصحبه وسلم

#### مقلمت

س مَا حَقيقةُ ٱلتَّحْويد لُغَةً وَأَصْطَلاَحًا ج ٱلتَّجْوِيدُ لُغَةً ٱلْإِثْيَانُ بِٱلْجَيَّدِ وَٱصْطِلِاً عَلْمٌ يُمْرَفُ بِهِ إعْطَاءُ كُلَّ حَرْف حَقَّةُ وَمُسْتَحَقَّةُ مِنَ ٱلصَّفَاتِ وَٱللَّهُودِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ كَاللَّهُ قيق وَالتَّفَخْمِ وَنَحُوهِمَا س ما غَاية علم ٱلتَّجْويد ج عَايَتُهُ بُلُوغُ ٱلنَّهَايَةِ فِي إِنْقَانَ لَفُظِ ٱلْقُرُ آنَ عَلَى مَا تُلْقَى مِنَ ٱلْحَضْرَةِ ٱلنَّبُويَّةِ ٱلْأَفْصَحِيَّةِ وَقِيلَ عَآيَتُهُ صَوْنُ ٱللَّمَانَ عَن ٱلْخُطَا فِي كِتَابِ ٱللهِ نَعَالَى م مَا خُكُمُ ٱلشَّارِ عِ فِي هِلْمِ ٱلتَّجْوِيدِ ج التَّجْوِيدُ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ فَرْضُ كِفاَيَةٍ وَٱلْعَمَـلُ بِهِ فَرْضُ عَيْنَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةً مِنَ ٱلْكَلَّفَينَ

# ﴿ فَصِلَ فِي أَحْكَامِ ٱلْأَسْتِعَادَةِ وَٱلْبَسْمَلَةِ ﴾

س إِذَا أَتَى ٱلْقَارِئُ بِٱلْاسْتِمَاذَةِ وَٱلْبَسْمَلَةِ وَٱلسُّورَةِ فَكُمْ وَجُهًا فِيهَا

ج فيها أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ فَطْعُ ٱلجَمِيعِ وَوَصْلُ ٱلْبَسْمِلَةِ بِالسُّورَةِ فَقَطْ وَوَصْلُ ٱلجَمِيعِ فَيَا أَنِّي السَّورَتَيْنِ فَكُمْ وَجُها فِيها فِيها أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ مَلَاثَةُ أَوْجُهِ جَائِزَةٌ وَوَاحِدٌ غَيْرُ جَائِزٍ جَ فَيها أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ مَلَاثَةُ أَوْجُهِ جَائِزَةٌ وَوَاحِدٌ غَيْرُ جَائِزٍ فَهُو مَا أَوْبُهِ جَائِزَةٌ وَوَاحِدٌ غَيْرُ كُلِّ وَٱلثَّانِي وَصْلُ ٱلنَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَصْلُ ٱلنَّانِي وَالثَّانِي وَصْلُ ٱلنَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَصْلُ ٱلنَّانِي وَالثَّانِي وَالْمُورَةِ وَالشَّالِي وَالْمُلْ الْمُعْلَقِيلُ الْمُورَةِ وَالشَّانِي وَالْمُؤْمِنِ النَّانِي وَالْمُؤْمِ مَا إِذَا وُصِلَ آخِرُ ٱلسُّورَةِ وَالْتَانِ وَالْمُؤْمِ مَا إِذَا وَصِلَ آخِرُ السَّورَةِ وَالْوَانِهِ أَنَهُ يُومِمُ الْمُؤْمِ مَا إِذَا وَصِلَ آخِرُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مَا إِذَا وَصِلْ آخِرُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مَا إِذَا وَصُلَ آخِرُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مَا إِذَا وَلَاللَّانِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مَا إِنْ الْمُؤْمِ مَا إِنْ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ مَا إِذَا وَلَاللَّالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ مَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ مِنَ آخِوهُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ مِنَ آخِوهُ اللْمُؤْمِ مِوالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

﴿ فصل فِي أَخْكَامِ ٱلنُّونِ ٱلسَّاكِنَةِ وَٱلتَّنُويِنِ ﴾ سَلَونُ ٱلسَّاكِنَةِ وَٱلتَّنُويِنِ ﴾ سَلَونُ ٱلسَّاكِنَةُ وَٱلتَّنُويِنَ كُمْ حَالَةٌ لَهُمَا

ج لَهُمَا أَرْبَعَةُ خَالاَتِ ٱلإِظْهَارُ وَٱلإِدْغَامُ وَٱلإِقْلاَبُ وَٱلإِخْفَاءُ من مَا حَدُّ ٱلْإِظْهَارِ لُفَةً وَأُصْطِلاَحًا

ج أَمَّا لُفَةً فَهُو الْبِيَانُ وَأَمَّا أَصْطِلاَحًا فَهُو إِخْرَاجُ كُلِّ حَرْفِ

مِنْ غَرْجِهِ مِنْ غَيْرِ غَنَّةٍ

س كَمْ حُرُوفُ ٱلاَّظْهَارِ وَمَا هِيَ

ج حُرُوفَهُ سِتَةُ وَهِيَ ٱلْهَمْزَةُ وَٱلْهَا وَٱلْمَانِ وَٱلْحَادِ وَٱلْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُعْمِي وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمِ وَالْمَانِقِي وَالْمَانِ وَالْمَا

\* أَخِي هَاكَ عِلْمَا حَازَهُ غَيْرُ خَاسِ

س مَا أَمْثِلَةُ ذَلِكَ عَلَى ٱلنَّرْ تِيبِ

ج مِثَالُ ٱلنَّوْنِ عِنْدَ ٱلْهَمْزَةِ (مَنَ آمَنَ) وَمِثَالُ التَّنُوينِ عِنْدَهَا (رَسُولُ أَمِنُ ) وَهِذَا مِثَالُ مَا إِذَا كَانَ حَرْفُ ٱلِاظْهَارِ وَالنَّوْنُ أَوِ ٱلتَّنُوينُ مِنْ جَلِمَتَيْنِ وَمِثَالُهُ مِنْ كَلِمَةٍ (يَنْأُونَ) وَالنَّوْنُ أَو ٱلتَّنُوينِ عِنْدَهَا (جُرُفِ وَمِثَالُ النُّونِ عِنْدَهَا (جُرُفِ هَوَ) وَٱلتَّنُوينِ عِنْدَهَا (جُرُفِ هَالِ ) وَهُذَا فِي كَلِمَةِ (يَنْهُونَ ) وَمِثَالُ هَا إِنْ هُو كَلِمَةِ (يَنْهُونَ ) وَمِثَالُ هَا إِنْ هُو كَلِمَةً (يَنْهُونَ ) وَمِثَالُ النُّونِ عِنْدَهَا (سَمِيعَ عَلَمٌ) وَالتَّنُوينِ عِنْدَهَا (سَمِيعَ عَلَمٌ) النَّوْنِ عِنْدَهَا (سَمِيعَ عَلَمٌ)

وَهَٰذَا فِي كَلِمَتَنِ وَمِثَالُهُ فِي كَلِمَةٍ ( يَنْعَقُ ) وَمِثَالُ ٱلنُّون عِنْدُ ٱلْحَاءِ (منْ حَسَنَةً ) وَٱلتَّنُو بِن عِنْدُهَا (عَلَمْ حَكَمْ) وَهَٰذَا فِي كُلْمَتَنْ وَمِثَالَهُ فِي كُلِّمَةِ (يَنْحِتُونَ) وَمِثَالُ ٱلنُّونْ عِنْدَ ٱلْغَيْنِ (مِنْ غِلَّ) وَٱلتَّنُّوينِ عِنْدَهَا (عَزِيزٌ غَفُورٌ) وَهَٰذَا فِي كَلِمَةُ بِنْ وَمِثَالُهُ فِي كَلِمَةً ( فَسَيَنْفَضُونَ ) وَمِثَالُ ٱلنُّونَ عِنْدَ ٱلْخُاءِ (مِنْ خَيْرٍ) وَٱلتَّنُو بِنِعِنْدُهَا (قَوْمُ خَصِمُونَ) وَهٰذًا فِي كَلَّمَتُنْ وَمِثَالُهُ فِي كَلَّمَةٍ (وَٱلمُنْخَنِقَةُ) وَقِسْ عَلَى ذٰلكَ مَ مَا حَدُّ ٱلاَدْعَامِ لَهَ وَأَصْطِلاحًا ج أُمَّا لُغَةً فَهُوَ إِدْخَالُ ٱلشَّيْءِ فِي ٱلشَّيْءِ وَأُمَّا ٱصْطِلَاحًا فَهُورَ ٱلْتِقَاءُ خَرْفِ سَاكُن مِمُنْحَرِّ لَهِ بِحَيْثُ يُصِيرَ ان حَرْفًا مُشَدُّدًا يَرْ تَفِعُ ٱللَّمَانُ عِنْدَهُ ٱرْتِفَاعَةً وَاحدَةً س كَمْ خُرُوفُ ٱلْأَدْغَامِ وَمَا هِيَ ج حُرُ وَفَهُ سِنَّةٌ وَهِيَ تَجْمُوعَةٌ فِي قَوْلُكَ ( يَرْمَلُونَ ) سَ إِلَىٰ كُمْ قِسْمَ تَنْقَسِمُ هَٰذِهِ ٱلْحُرُوفُ ج إِلَى قِسْمَيْنِ بِفُنَّةً وَيُسَمَّى نَاقِصًا وَبِفَيْرٍ غُنَّةٍ وَيُسَمِّى كَامِلاً فَا لْيَاءُ وَٱلْوَاوُ وَٱلْمِيمُ وَٱلنَّوْنُ بِنْنَةٍ وَٱللَّامُ وَٱلرَّاءِ بِلاَ غُنَّةٍ سَ مَا أَمْثِلَةُ ذٰلِكَ عَلَى ٱلتَّرْتِيبِ

ج مِثَالُ ٱلنُّونِ ٱلسَّا كِنَةِ عِنْـٰدَ ٱلْيَاءِ (أَنْ يَقُولُوا) أَدْغِمَتِ ٱلنُّونُ ٱلسَّاكِنةُ فِي ٱلْيَاءِ وَمِثَالُ ٱلتَّنُوين (لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) أَدْغِيمَ ٱلتَّنْوِينُ فِي ٱلْيَاءِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُدْغَمِرُ وَٱللَّهْغَمُ وُ فيهِ منْ كَلِمَتَيْنِ كُمَّا مُثْلَ فَإِنْ كَانَا منْ كَلَّمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجِبُ إِظْهَارُهُ مِثْلُ (دُنْيَا وَقِنْوَانَ وَصِنْوَانَ وَبُنْيَانَ ) خَوْفًا منَ ٱلاَنْتِبَاسِ بِٱلْمُضَاعَفِ وَمِثَالُ ٱلنُّونِ فِي ٱلمِم (مِنْ مَلْجًا ) وَٱلتَّنْوِينِ (هُدِّي مِنْ رَبِّهِمْ) وَمِثَـالُ ٱلنُّونِ فِي ٱلْوَاوِ (مَنْ وَرَائِهُمْ ) وَٱلتَّنْوِينَ (هُدِّي وَرَحْمَةً ) وَمِثَالُ ٱلنُّونَ فِي ٱلنُّونِ ( إِنْ تَقُولُ) وَٱلتَّنُوبِ (حِطَّةٌ نَفْفُ) وَهٰذَا كُلَّهُ إِذْغَامْ بِغُنَّةٍ وَمِثَالُهُ بِلاَ غُنَّةٍ وَهُوَ إِدْغَامُ ٱلنُّونِ ٱلسَّاكِنَةِ أُو ٱلتَّنُوين فِي ٱلَّلامِ وَٱلرَّاءِ فَمِثَالُ ٱلنُّونَ فِي ٱلَّلامِ ( يُبَيِّنُ \* لَنَّا) وَٱلتَّنُوين (هُدِّي للْمُتَقِينَ) وَمِثَالُ ٱلنُّونِ فِٱلرَّاءِ ( مَنْ رَبُّهُمْ ) وَٱلتَّنُو بِنَ ( غَفُورٌ رَحِمُ ) وَقِسْ عَلَى ذَلكَ

س مَا حَدُّ ٱلْأَوْلَابِ لِنُمَّةً وَأَصْطِلاَحًا

ج أَمَّا لُفَةً فَهُوَ تَحُويِلُ ٱلشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ وَأَمَّا ٱصْطِلاَحًا فَهُوَ جَمْلُ حَرْفِ آخَرَ مَعَ مُرَّاعَاتِهِ ٱلْفُنَّةِ

س كَمْ حُرُوفُ ٱلْإَقْلَابِ

ج حَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُو ٱلْبَاءُ

س مَا أَمْثِلَةُ ذَٰلِكَ

ج مِثَالُهُ عِنْدَ أَلَنُّوْنِمِنْ كَلِمَتَيْنِ (مِنْ بَعْدِ) وَمِنْ كَلِمَةِ (يُنْبِتُ لَكُمْ ) وَمِثَالُ ٱلتَّنُوينِ (سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلِيمٌ عِمَا كَانُوا ) سَ مَا حَدُّ ٱلاَّخْفَاء لُغَةً وَأَصْطِلاَحًا

ج أَمَّا لُغَةً فَهُوَ ٱلسَّتْرُ وَأَمَّا أَصْطِلاَحًا فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ ٱلنَّطْقِ
بِحَنْ فِ سَاكِنِ عَارٍ (أَيْ خَالٍ) عَنِ ٱلنَّشْدِيدِ عَلَى صِفةٍ
بَيْنَ ٱلِاظْهَارِ وَٱلاَدْعَامِ مَعَ بَقَاءِ ٱلْغُنَّةِ فِي ٱلْحَرْفُ ٱللَّوَّلِ
وَهُوَ ٱلنَّوْنُ ٱلسَّاكِنَةُ وَٱلتَّنْوِينُ

س كَمْ حُرُوفُ ٱلْأَخْفَاءَ

ج حُرُوفُهُ خَمْسَةً عَشَرَ أُوَائِلُ كَلِمَاتِ هَذَا ٱلْبَيْتِ

صفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَشَخْصٌ قَدْ شَمَا دُمْ طَيِّبًا زِدْفِي تُقَى صَعْظًا لِلَا سَ مَا مِثَالُ ذَلِكَ

ج مِثَالُ النُّونِ عِنْدَ الصَّادِ مِنْ كَلِمَتَانِيْ (عَنْصَلَا َمِهِمْ) وَمِنْ. كَلِمَةِ (النُّصُرْنَا) وَالتَّنْوِينِ (قَوْماً صَالِحِينَ) وَقِسَ عَلَى ذلك بَاقِيَ اللَّحْرُ فِ اللَّهُ كُورَةِ

# ﴿ فَعِلْ فِي أَحْكَامِ إِلَيْمِ إِلَيَّا كِنَةِ ﴾

س الميمُ السَّاكِنةُ كَمْ حَالَةً لَهَا وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَاهُ وَإِخْفَامُ فَيَ مِثْلِهَا بِغَنْةٍ كَامِلَة إِذَا وُجِدَ بَعْدَهَا مِيمٌ وَيُسَمَّى إِدْغَامَ مُتَاثِلَيْ مِثَالُهُ (لَهُمْ مَثَلاً وَلَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ) مِثَالُهُ (لَهُمْ مَثَلاً وَلَكُم مَا فِي الْأَرْضِ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ) وَتَخْفَى عِنْدَ الْبَاءِ بِغَنَّةٍ وَيُسَمَّى إِخْفَاءً شَفَو يَّامِثَالُهُ (تَرْمِيهِمْ وَتَخْفَى عِنْدَ الْبَاءِ بِغَنَّةٍ وَيُسَمَّى إِخْفَاءً شَفَو يَّامِثَالُهُ (تَرْمِيهِمْ وَتَخْفَى عِنْدَ الْبَاءِ بِغَنَّةٍ وَيُسَمَّى إِخْفَاءً شَفَو يَّامِثَالُهُ (تَرْمِيهِمْ وَلَا الْمَا اللهُ وَتَغْهَرُ عِنْدَ بَا قِي الْحَرَةِ وَهُمْ إِلَّا مِثَالُهُ (وَهُمْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ الْضَالَةِينَ ) إظْهَارًا وَيُسَمَّى إِظْهَارًا وَيُسَمَّى إِظْهَارًا وَيُسَمَّى إِظْهَارًا وَيُسَمَّى إِظْهَارًا وَيُسَمَّى إِظْهَارًا مَشَوْرًا مَثَالُهُ (وَهُمْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ الْضَالِينَ) إظْهَارًا شَفَو يَّا مِثَالُهُ (وَهُمْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ الْضَّالِينَ)

﴿ فَصَلَ فِي أَخْكَامِ ٱللَّهِ وَٱلنُّونِ ٱلْشَدَّدَتَيْنِ ﴾ س ما حُكْمُ ٱللَّهِ وَٱلنُّونِ ٱللَّشَدَّدَتِيْنِ ج حُكْمَهُمَا إِظْهَارُ عُنْةَ ٱللَّهِ وَٱلنُّونِ حَالَ تَشْدِيدِهِمَا تَحُورُ (مِنَ الْحُنَّةِ وَٱلنَّاسِ) وَتَحُورُ (ثُمَّ وَلَمَّا) فَٱلْفُنَةُ لَاَزِمَةٌ لَهُمَا الْحُنَّةِ وَٱلنَّاسِ) وَتَحُورُ (ثُمَّ وَلَمَّا) فَالْفُنَةُ لَاَزِمَةٌ لَهُمَا

﴿ فصل فِي أَحْكَامِ أَلْ ٱلْعَرِّفَةِ ﴾

م أَلِ ٱلْمُعَرِّفَةُ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ حُرُوفِ ٱلْهِجَاءَ كَمْ حَالَةٌ لَهَا ج لَهَا حَالَتَانِ قَمَرِيَّةٌ وَشَمْسِيَّةٌ

س مَا هِيَ ٱلَّلامُ ٱلْقَمَرِيَّةُ

ج هِيَ ٱلْوَاقِعُ بَمْدَهَا حَرْفَ مِنْ هَذِهِ ٱلْحُرُوفِ وَهِيَ (الْبُعْ ِ حَجَّكَ وَخَفَ عَقِيمَهُ ) مِثَالُ ذُلِكَ (الانْعَامُ ٱلْبَرُ الْفَهَامُ الْبَرُ الْفَهَامُ الْبَرُ الْفَهَامُ الْبَرُ الْفَهَامُ الْبَرُ الْفَهَامُ الْبَرُ الْفَهَامُ الْبَرُ الْفَافِينَ الْحَمِيمُ الْحَنْهُ الْكَوْثَرُ الْوِلْدَانُ الْخُيْرُ الْفِتْنَةُ الْعَافِينَ الْفَهَرُ الْقِيمُ الْمَالُ الْهُدَى ) وَمَا أَشْبُهَ ذَلِكَ وَتُسَمَّى لاَما الْهَدَى ) وَمَا أَشْبُهَ ذَلِكَ وَتُسَمَّى لاَما فَمَرِينَةً بِمَعْنَى أَنْهَا تَظْهَرُ مِثْلَ لاَمِ الْقَمَر سَمَا هَى أَلْلامُ الشَّمْسِيَّةُ سَمَ مَا هَى أَلْلامُ اللهُ الشَّمْسِيَّةُ اللهُ مَا اللهُ الل

ج هي ٱلْوَاقِعُ بَمْدُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفًا ٱلْمَجْدُوعَةُ فِي أَوَائِل كَلِم هٰذَا ٱلْبَيْتِ (طِبْ ثُمَّ صَلْ رَحَّا تَفَزُ صِفْ ذَا نَعَ دَعْ سُوءَ ظَنَّ زُرْ شَرِيفًا للْكَرَّمْ ) مِثَالُ ذٰلكَ ( الطَّامَّةُ أُ وَٱلصَّاخَةُ ) وَقُسْ عَلَى ذَلكَ س مَا عَلاَمَةُ ٱللَّامِ ٱلقَمَرِيَّةِ وَٱلشَّمْسِيَّةِ ج عَلَامَةُ ٱلقَمَرِيَّةِ ٱلجُزْمَةُ وَعَلاَمَةُ ٱلشَّمْسِيَّةِ ٱلشَّدَّةُ ﴿ فصل في أحْكَام اللهم الواقع في الفعل ﴾ س مَا حُكُمُ اللهم الوّاقِع في الفِعل ج يَجِبُ إِظْهَارُهَا مُطْلَقًا سَوَاءِ كَانَ الفِيلُ مَاضِياً أَوْ أَمْرًا وَتَلْحَقُ المَاضِيَ فِي آخِرِهِ وَوَسَطِهِ أَمَّا الأَمْرُ فَفِي آخِرِهِ مِثَالُ فِعْلِ ٱلمَاضِي (جَعَلْنَا وَقُلْنَا وَصَلَلْنَا وَٱلْتَقَيُّ) وَمِثَالُ فِعِلَ ٱلْأَوْرِ (قُلْ نَعَمْ )

﴿ فصل فِي أَحْكَامُ ٱلْإِدْعَامِ ﴾

س مَاهُوَ ٱلْإِدْغَامِ

ج هُرَ عِبَارَةً عَنْ خَلْطِ ٱخْرُ فَيْنِ وَإِدْخَالِ أَحَدِهِمَا فِي ٱلآخَرِ

س إِلَى كُمْ فِسْم يَنْقَسِمُ

ج يَنْقَسِمُ إِلَى (لَلاَثَةِ أَقْسَامٍ مُتَمَاثِلَيْنِ وَمُتَقَارِ بَيْنِ وَمُتَجَانِسَيْنِ

س مَا هُوَ إِدْغَامُ ٱلْمُتَمَاثِلَيْنِ

ج هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ ٱلْحَرْفَانِ صِفَةً وَغُرْبَجًا

س مَا حُكُم ُ إِدْغَامِ ٱلْمُتَمَاثِلَيْنِ

ج خُكْمَهُ ٱلْإِدْعَامُ وُجُوبًا تَحُو ( اضْرِبْ بِعَصَاكَ وَبَلْ لَا يَخَافُونَ وَقَدْ دَخَلُوا وَإِذْ ذَهَبَ ) وَمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ

س مَا هُو ٓ إِدْغَامُ ٱلْمُتَقَارِ بَيْنِ

ج هُوَ مَا تَقَارَبَ غُرْجًا وَصِفَةً

س ما مِثَالُ ذٰلِكَ

ج مِفَالُ ٱلتَّاءِ عِنْدَ ٱلذَّالِ ( يَلْمَتْ ذَلِكَ ) وَمِثَالُ ٱلْبَاءِ عِنْدَ ٱلْمِرِ ( يَلْمُتْ ذَلِكَ ) وَمِثَالُ ٱلْبَاءِ عِنْدَ ٱلْمِر ( يَا بُنِي ٓ ٱرْ كَبْ مَعَنَا) ومِثَالُ ٱلْقَافِ عِنْدَ ٱلْكَافِ ( أَلَمْ " تَعَلَّقُ كُم )

س ما هُوَ إِدْعَامُ ٱللَّهَجَانِسَيْنِ

ج هُوَ مَا ٱلْحُدَ غَرْرَجًا وَٱخْتَلَفَ صِفَةً

س ما مِثَالُ ذٰلِكَ

ج مِثَالُ ٱلطَّاءِ عِنْدَ ٱلتَّاءِ (لَنِ بَسَطْتَ) وَمِثَالُ التَّاءِ عِنْدَ ٱلطَّاءِ (وَقَالَتُ طَائِفَةٌ) وَمِثَالُ ٱلتَّاءِ عِنْدَ ٱلدَّالِ ( أَثْقَلَتْ دَعَوا اللهَ ) وَمِثَالُ ٱللهم عِنْدَ ٱلرَّاءِ (قُلْ رَبِّرٍ) وَمِثَالُ ٱلدَّالِ عِنْدَ ٱلطَّاءِ (إِذْ ظَلَمُوا)

﴿ فصل فِي أَخْكَامِ اللَّهُ ودِ وَأَفْسَامِ }

س مَا حَدُّ ٱللَّهِ لَهُةً وَأَصْطِلِاً عَا

ج أُمَّا لُغَةً فَهُوَ ٱلْمَطُّ وَقِيلَ ٱلزِّيَادَةُ وَأَمَّا ٱصطلِاَحًا عِنْدَ ٱلْقُرَّاءِ فَهُوَ إِطَّالَةُ ٱلصَّوْتِ إِجَرَ فِ مِنْ حُرُوفِ ٱللَّذِ ٱلآتِي ذِ كُرُهَا

س إِلَى كُمْ قِسْمٍ يَنْقَسِمُ ٱللَّهُ

ج إِلَى قِسْمَانُ أَصْلِيَّ وَفَرْعِيَّ

س مَا هُوَ ٱللَّهُ ٱلأَصْلَيُّ

جَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلطَّهِيمِيُّ ٱلَّذِي لاَ تَقُومُ ذَاتُ حَرْفِ ٱللَّهِ إِلَّا بِهِ

س مَا هِي خُرُوفُ ٱللَّهِ

س لم سدى طبيعياً

ج لِأَنْ صَاحِبَ ٱلطَّبِيعَةِ ٱلسَّلِيمَةِ لاَ يَنْقُصُهُ عَنْ حَدَّهِ وَلاَّ يَنْقُصُهُ عَلَيْهِ

س ما مِقْدَارُ مَدِّهِ

ج مِقْدَارُ مِدِّهِ أَلِفُ وَهُوَ حَرَّ كَتَانِ وَصْلاً وَوَقْفاً وَ تَقْصُهُ عَنْ أَلِفٍ حَرَامٌ شَرْعاً مِثَالُ ٱلأَلِفِ (قَالَ) وَمِثَالُ ٱلْوَاوِ ( يَقُولُ) وَمِثَالُ ٱلْهَاءِ ( قِيلَ )

. س مَا هُوَ ٱللَّهُ ٱلْفَرْعَيْ وَإِلَى كُمْ قِسْمٍ يَنْقَسَمُ

ج هُوَ ٱلْمَدُّ ٱلزَّائِدُ عَلَى ٱلْمَدُ ٱلأَصْلَى لِسِبَبِ مِنْ هَوْ أَوْ الْمَدُ الْمَالُونَ وَهُوَ يَنْقَسَمُ إِلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ فَسُمَّ الأَوْلُ ٱلْمَدُّ الْمَالُونَ وَهُوَ يَنْقَسَمُ إِلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ فَسُمَّ الأَوْلُ ٱلْمَدُّ الْمَالُونِ النَّالِي ٱلْمَدُّ ٱلْمِلْ الشَّكُونِ الرَّابِعُ ٱلْمَدُّ البَدَلُ الخَامسُ الْمَدُّ ٱلْمَدُّ ٱلْمَدُّ البَدَلُ الخَامسُ الْمَدُّ اللَّانِمُ ٱلْمُثَقِّلُ ٱلْكِلِمِ السَّادِمُ المُحْفَقَّفُ ٱلكَلِمِ اللَّهُ اللَّالِمُ المُحْفَقِّفُ الكَلِمِ اللَّهُ اللَّالِمُ المُحْفَقِّفُ الكَلِمِ اللَّهُ اللَّالِمُ المُحْفَقِّفُ اللَّالِمُ الْمَحْفَقُ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُحْفَقِّفُ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُحْفَقِّفُ اللَّهُ اللَّالِمُ الْمُحْفَقِّفُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

الثَّانِي عَشَرَ اللَّهُ الْفَرْقُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ التَّمْكِينُ وَسَيَأْتِي عَشَرَ اللَّهُ التَّمْكِينُ وَسَيَأْتِي عَلَى عَلَمَ اللَّهُ التَّمْكِينُ وَسَيَأْتِي عَلَى عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَدْرُ مَدَّمِ مِن مَا هُو اللَّهُ اللَّواجِبُ اللَّصِلُ وَمَا عَدْرُ مَدَّمِ

ج هُوَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَدُّ وَٱلْهَنْزَةُ فِي كَلِيهَةٍ وَاحِلهَةٍ وَقَدْرُ مَدِّهِ خَمْسُ حَرَكَاتٍ مِثَالُ ذَٰلِكَ ﴿ جَاءَ وَسُوءَ وَشَاءَ وَسِيءَ ﴾ وَمَا أَشْبَةَ ذَٰلِكَ

س مَا هُوَ ٱللَّهُ ٱلجَائِرُ ٱلْمُنْفَصِلُ وَمَا قَدْرُ مَدِّهِ

ج هُوَ مَا كَانَ حَرْفُ ٱلْمَدِّ فِي كَلِمَةً وَالْلَهَمْنَةُ فِي كَلِمَةً أُخْرَى وَقَدْرُ مَدِّهِ فِي عَالَةَ ٱلْخَدْرِ حَرَ كَتَانِ وَفِي عَالَةَ ٱلتَّذِوبِ أَرْبَعُ حَرَكَاتٍ وَفِي عَالَةِ ٱلتَّرْتِيلِ (أَي ٱلتَّجُوبِدِ) خَمْسُ حَرَكَاتٍ مِثَالُ ذَلِكَ ( يَا أَيْهَا ٱلنَّاسُ وَقُوا أَنْفُسَكُمْ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

س مَا هُوَ ٱلْمَدُّ ٱلْمَارِضُ لِلشَّكُونِ وَمَا قَدْرُ مَدِّهِ

ج هُوَ ٱلْوَقْفُ عَلَى آخِرِ ٱلْكَلِمَةِ وَكَانَ قَبْلَ ٱلْحَرَافِ ٱلْمَوْقُوفِ عَلَى اللَّهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّهِ فَوَالوَاوُ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّهِ فَوَالوَاوُ

وَٱلْيَاءُ (كَالْمِقَابِ وَخَالِدُونَ وَخَبِينٌ) وَيَجُونُ فِي مَدِّهِ ثَلَاثَةُ الْوَجُهُ الْمُقَالَمُ وَهُو الْرَبْعُ الْوَجُهُ الطولُ وَهُو الرَّبْعُ السَّتَةُ الْمُؤْفَ لَلْ فَيْهِ السَّتَةُ وَهُو اللَّفْفَ لُ فِيهِ السَّتَةُ وَهُوَ حَرَّكَتَانِ وَاللَّفْفَ لُ فِيهِ السَّتَةُ وَهُوَ حَرَّكَتَانِ وَاللَّفْفَ لُ فِيهِ السَّتَةُ وَهُوَ حَرَّكَتَانِ وَاللَّفْفَ لُ فِيهِ السَّتَةُ وَهُو اللَّهُ فَاللَّهُ السَّتَةُ وَهُو اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُولُلُمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ الللْمُولُولُ الل

س لِمَ سُمِيّ مَدًّا عَارِضًا لِلسُكُونِ

ج لِأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ ٱلسُّكُونُ فِي حَالَةِ ٱلْوَقْفِ وَإِذَا لَمْ فَيُ عَالَةِ ٱلْوَقْفِ وَإِذَا لَمْ فَيُوقَفْ عَلَيْهِ كَانَ مَدًّا طَبِيعِيًّا

م مَا هُو أَلْمَدُ ٱلبَدَلُ

ج هُوَأَنْ بَجْنَمَعَ ٱلمَدُّ مَعَ ٱلْهَمْزَةِ فِي كَلِمَةٍ لَكِنْ تَتَقَدَّمُ ٱلْهَمْزَةُ عَلَى ٱلمَدِّ مِثْلُ (آدَمَ وَإِعَانِ) أَصْلُهُ أَأْدَمُ وَإِأْمَانَ بِهَمْزُ تَيْنِ مِي مَا هُوَ ٱلمَدُّ ٱلعوَضُ وَمَا قَدْرُ مَدَّهِ

ج هُوَ ٱلوَقَفُ عَلَى ٱلتَّنُوينِ ٱلمَنْصُوبِ فِي آخِرِ ٱلكَلِمَةِ. وَقَدْرُ مَدِّهِ حَرَ كَتَانِ مِثَالُ ذَلِكَ (عَلِيماً حَكِيماً) مِي مَا هُوَ ٱلمَدُّ ٱللَّذِمُ ٱلمُثَقَلَّلُ ٱلْكَلِمِيُ

ج هُوَ أَنْ يَكُونَ بَمْدَ حَرْفِ ٱلمَدِّ حَرْفَ مُشَدَّدٌ فِي كَلِّمَةٍ

وَاحِدَةٍ نَحُو (وَلَا ٱلضَّالِّينَ وَٱلصَّاخَّةِ وَٱلطَّامَّةِ) وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ

س ما مِقْدَارُ مَدِّهِ

ج مِقْدَارُ مَدَّهِ ثَلَاثُ أَلْفَاتِ بِسِتْ حَرَكَاتٍ

م مَا هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّلازِمُ ٱللَّهُ اللَّذِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَا

ج هُوَ أَنْ يَكُونَ ۚ بَعْدَ حَرْفِ ٱللَّهِ حَرْفٌ سَاكِنْ نَحُوْ (آلْآنَ) فِي مَوْصِعَيْنِ مِنْ يُونُسَ

من ما مقدار مدّه

ج مقْدَارُ مَدِّهِ ثَلَاثُ أَلِفَات بِسِتَ حَرَكَاتٍ

س مَا هُوَ ٱللَّهُ ٱللَّازِمُ ٱلْحَرْفِيُّ ٱلْمُشْبَعُ

ج هُوَ أَنْ يُوجَدَ حَرْفَ فِي فَوَاتِحِ ٱلسُّورِ هِجَاوَّهُ ثَلاَثَةً أَخْرُفَ أَوْسَطُهَا حَرْفُ مَدِّ وَٱلتَّالِثُ سَاكِنَ فَإِنْ أَدْغِمَ الْحُرُفُ اللَّهِ وَالتَّالِثُ سَاكِنَ فَإِنْ أَدْغِمَ الْحُرْفُ اللَّهِ عَرْفِ الْمَدِّ كَانَ مُثَقَّلاً نَحُو (اللَّمِ) وَإِنْ لَمُ يُدُخُمُ كَانَ مُثَقَّلاً نَحُو (اللَّمِ) وَإِنْ لَمَ يُدُخُمُ كَانَ مُتَقَلاً نَحُو (اللَّمِ) وَإِنْ لَمْ يُدُخُمُ كَانَ مُخَفَّفًا نَحُو (صَ وَالْقَرْ آنِ نَ وَالْقَلَمِ قَلَمُ وَلَيْ وَالْقَرْ آنِ ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْعَرْ فِي عَرُوفُ الْهَدِ الْلازِمِ الخَرْفِي فَي

ج هِي عَمَانِيةٌ أَحْرُف يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ (تَقَصَ عَسَلُكُمْ) لِلأَلِفِ مِنْ اَلَّمْ اَرْبَعَةٌ الشُّورَى وَلاَمِ فَاتِحَةً وَالشَّورَى وَلاَمِ فَاتِحَةً وَالشَّورَى وَلاَمِ فَاتِحَةً مِنْ الْمَ وَالْسَّنِ مِنْ يَسَ فَاتِحَةً وَالشَّورَى وَلاَمِ مِنْ الْمَ وَالْسَّنِ مِنْ يَسَ مِنْ الْمَ وَالْسِنَّينُ مِنْ يَسَ مِنْ الْمَ وَالْسِنَّينُ مِنْ يَسَ مِنْ الْمَ وَالْسِنَّينُ مِنْ يَسَ وَطُس ) وَلِلْوَاوِ حَرْفُ وَاحِبْ (النَّونُ مِنْ الْمَ وَالْسَنِّينُ مِنْ يَسَ فَقَطْ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ تُمَدُّ مَدًّا مُشْبَعًا بِلاَ خِلاَف وَالْمَا الْمَيْنُ وَالشَّورَى فِيهَا وَجْهَانِ المَا يُثَلِّفُ أَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

س مَا مِقْدَارُ مَدَّهِ

ج مَدُّهُ ثَلَاثُ أَلْفَات بِسِتَّ حَرَّكَات س مَا هُوَ الْمَدُّ ٱلَّلازِمُ ٱلمُحَفَّفُ ٱلحُرْفُ ج هُوَ مَا كَانَ ٱلْحَرْفُ فِيهِ عَلَى حَرْفَيْن

س كم حُرُوفَةُ

ج حُرُوفَهُ خَمْسَةٌ يَجْمَعُهَا لَفَظُ (حَيْ طَهْرَ) فَمِثَالُ أَكَاء (حم) وَمِثَالُ أَلَاء (حم) وَمِثَالُ أَليَاء (يس) وَمِثَالُ أَلطًاء مَعَ مِثَالِ ٱلهَاء (طه)

وَمِثَالُ الرَّاءِ (الر) مِن عَلَى كُمْ حَرَّكَةٍ مَدُهُ ج مَدُّهُ عَلَى حَرَّكَتَيْنِ مِن كُمْ حُرُوفُ اللَّيْن مِن كُمْ حُرُوفُ اللَّيْن

ج هُمَا حَرْفَانِ ٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءِ بِشَرْطِ سُكُونِهِمَا وَٱنْفِتَاحِ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

س مَا هُوَ مَدُ ٱلصَّلَةِ وَ بِكُمْ حَرَكَةِ قُلْوَرَ

ج هُوَ حَرْفُ مَدِّ زَائِكُ مُقَلَّدٌ لَمُدَ هَاءِ ٱلضَّمِيرِ وَقُدِّرَ

بحركتين حال ضمة وكسره

م إِلَى كُمْ قِدْمَ تَنْقَدِمُ ٱلصَّلَةُ .

ج تَنْقَدِمُ إِلَى قِسْمَانُ قَصِيرَةٍ وَعُلُو يِلَةٍ

من فِي أَيْ عَلِ تَكُونُ ٱلصِّلَةُ تَصِيرَةً

ج إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ ٱلهَاءِ مُتَحَرِّ كَا مِثْلُ ( إِنَّهُ كَانَ وَلَهُ مَا فِي السَّمُو اَت ) فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهُ سَاكِنَا فَلَا مَدَّ فِيهِ إِلَّا فِي السَّمُو اَت ) فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهُ سَاكِنَا فَلَا مَدَّ فِيهِ إِلَّا فِي سُورَةِ ٱلْفُرُ قَانِ فِي قَولِهِ نَعَالَى ( فَيْهِ مُهَانًا ) عَلَى طُورِ بِقَةً مِسُورَةِ ٱلْفُرُ قَانِ فِي قَولِهِ نَعَالَى ( فَيْهِ مُهَانًا ) عَلَى طُورِ بِقَةً

حَفْصِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُنْكُونَ مَا بَعْدَهُ مُوصُولاً بِهِ نَحُوْ وَلَهُ الدِّينُ فَإِنَّهُ لاَ يُمَدُّ اُ تِفَاقًا وَالْقَهْ فِي النَّمْلِ وَأَرْجِهْ فَيُسَكَنُ

م في أَيِّ عَلِّ تَكُونُ ٱلصَّلَةُ طَو يِلَةً وَكُمْ قَدْرُ مَدَّهَا جَ إِذَا كَانَ بَعْدَ ٱلْهَاءِ هَوْزَةُ قَطْع فَإِنَّهُ يَجُوزُ مَدُّهَا مَدًّا مَشْبَعًا مِقْدَارِ أَلْفَ كَالْهَدِ مَشْبَعًا مِقْدَارِ أَلْفَ كَالْهَدِ مَشْبَعًا مِقْدَارِ أَلْفَ كَالْهَدِ مَشْبَعًا مِقْدَارِ أَلْفَ كَالْهَدِ إِلّا بِإِذْنِهِ وَمِنْ عِلْمِهِ إِلّا الْمُنْفَصِلِ بِٱلْحَدْرِ مِثَالُهُ (عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ وَمِنْ عِلْمِهِ إِلّا الْمَنْفَصِلِ بِٱلْحَدْرِ مِثَالُهُ (عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ وَمِنْ عِلْمِهِ إِلّا اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ إِلّا مِأْفَةً ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مَثَاءً ) وَمَثْلُ (إِنَّهُ أَضْحَكَ ) وَمَا أَشْبُهَ ذَلِكَ

س لِم سُمِّيَ مَدَّ صِلَةٍ

ج تَأَدُّبًا لِأَنَّ ٱلْقُرْ آنَ ٱلْعَظِيمَ لاَ زِيادَةَ فِيهِ وَلاَ نَقْصَ

س مَا هُو مَدُ ٱلْفَرْقِ

ج هُو َ شَاذُ الْوُنُقُوعِ فِي الْقُنْ آنِ الْمُظَمِ وَهُو َ فِي أَرْبَعَةِ مُو اَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ كَرَيْنِ مَوَاضِعِ فِي سُورَةِ اللَّائْمَامِ فِي مَوْضِمَيْنِ ( قُلْ آلَةً كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ اللّهُ الْذِنَ لَكُمْ ) حَرَّمَ أَمْ اللّهُ الذِنَ لَكُمْ ) وَفِي يُونُسَ ( قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ) وَفِي يُونُسَ ( قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ) وَفِي النّمَلُ ( آللهُ خَيْنٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ )

س لِمَ سُمِي مَدَّ فَرْقِ

ج لَأْنَهُ يَفْرِقُ بَيْنَ ٱلْاسْتِفْهَامِ وَٱلْخَبْرِلِأَنَّهُ لَوْلاَ ٱلْمَدُّ لَتُوْهِمَ أَنْهُ يَفْرِقُ بَيْنَ ٱلْاسْتِفْهَامِ فَٱلْهَمْزَةُ فِيهِ لِلاَسْتِفْهَامِ

س مَا هُو مَدُ ٱلتَّنكِينِ

ج هو كُلُّ يَاءَيْنِ أَحَلُهُمُ إِسَاكِنْ مَكْسُورٌ مَا قَبْلُهَا مُشَدَّدًا مَثَلَمُ مُشَدَّدًا مَثَلَمُ مُشَدَّدًا مَثَالُ ذَلِكَ مِثَالُ ذَلِكَ (حُيِّدَمُ وَٱلنَّبِيِّنِ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَثَالُ ذَلِكَ (حُيِّدَمُ وَٱلنَّبِيِّنِ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

س لِمَ سُمِّى مَدَّ عَكِينٍ

ج لِأَنَّ ٱلشَّدَّةَ مَكَنَتْهُ فَلاَّجْلِ ذلكَ قِيلَ لَهُ مَدُ تَعَكِينٍ ﴿ فصل في أَحْكَامِ ٱلرَّاءِ ﴾

س كَمْ حَالَةٌ لِلرَّاء

ج لَهَا مُلَاثُ مَالاَتِ ٱلتَّفْخِيمُ وَٱلتَّرْقِيقُ وَجُو ازُ ٱلوجْهَينِ

س مَا هِيَ ٱلرَّاءِ ٱلْمُفَخَّمةُ

ج هِي َ ٱلرَّاءِ ٱلَّذِي تَكُونُ مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً كَافِي قُولِهِ ثَمَالَى (رَبَّنَا آتِنَا وَهَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ) وَكَذَا إِذَا سُكِنَتْ وَكَانَ مَا قَبْلُهَا مِضْمُوماً أَوْ مَفْتُوحًا تُفَخَّمُ وَإِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً وَكَانَ أَنْ مَنْ فَ ٱلَّذِي قَبْلُهَا مَكْسُوراً وَكُسْرَ تُهُ عَارَضَةٌ مِثَالُ ذَلِكَ (ٱرْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ) وَكَذَا تُفَخَّمُ إِذَا كَأَنَتْ سِلَا كَانَةً وَكَأَنَتْ كَسْرَةُ ٱلْحَرْفِ ٱلَّذِي قَبْلُهَا أَصْلَيْةً وَكَانَ بَعْدَهَا حَرْفَ مَنْ حُرُوفِ ٱلْأَسْتُمْلاَءِ نَحُوْ ( قرْطَاس مرْصَادِ فَرْقَةً ) وَمَا أَشْبَهُ ذَلكَ

س مَا هِيَ ٱلرَّاءِ ٱلْمُرْقَقَةُ

ج هِيْ ٱلرَّاءِ ٱلنَّي تَكُونُ مُكْسُورَةً سَوَاءِ كَالَمَتْ فِي أُولَ ٱلْكُلَّمَةِ أَوْ فِي وَسَطِّهَا أَوْ فِي آخِرِهَا وَسَوَا لِمَكَّانَتْ فِي ٱلاُسْمِ أَوْ فِي ٱلْفَعْلِ فَمَنْ أَمْثِلَةِ ذَلَكَ ﴿ رَزْقًا قَالُوا وَرَجَالَ يُحبَثُونَ وَ فِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَٱلْفَجْرِ وَلَيَالَ عَشْرِ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَأُنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَٱذْكُرِ النَّمَ رَبُّكَ ﴾ أَوْكَانَ ٱلْحَرُفُ ٱلَّذِي تَبْلَ ٱلرَّاءِ حَرْفَ لِينَ أَيْ يَاءً نَحْنُ ( قَدِير وَخَيْرٌ ) وَكَذَا تُرَقِّقُ ٱلرَّاءِ إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً وَكَانَ قَبْلُهَا كُمْنُ أَصْلَى وَلَيْسَ بَعْدَهَا حَرْفُ ٱسْتَعْلَاءٍ نَحُومُ ( أُنْذِرْهُمْ وَفَرْعَو ْنَ وَمَرْيَةِ )

س ما هِيَ اُلرَّاءِ اُلْتِي يَجُوزُ فِيهَا التَّفْخِيمُ وَاللَّرْقِيقُ ج الرَّاءِ السَّاكِنَةُ الَّتِي قَبْلُهَا كَسْرَةٌ وَبَعْدَهَا عَرْفُ السَّيْعِلَاءِ مَّكْسُورٌ (١) يَحُورُ (فِرْقَةِ) س ما هِيَ حُرُوفُ الإَسْتِعْلاءِ ج هِيَ سَبْعَةٌ يَجْمُعُهَا قَوْلُكَ (خُصَّ صَغْطٍ قِظِي ج هي سَبْعَةٌ يَجْمُعُهَا قَوْلُكَ (خُصَّ صَغْطٍ قِظِي س كَمْ حُرُوفُ الْقَلْقَلَةِ ﴾ س كَمْ حُرُوفُ الْقَلْقَلَةِ ﴾

ج هِيَ خَمْسَةٌ بَحْمَعُهَا قُولُكُ ( قَطْبُ جَدٍ )

س إِلَى كُمْ فِسَمَ تَنْقَسِمُ

ج إِلَى قِسْمَيْ صَغْرَى وَكُبْرَى فَإِنْ كَانَ سُكُونُهَا أَصْلِيًا فَهِي صَغْرَى وَإِنْ كَانَ سُكُونُهَا عَارِضًا فِي الْوَقْفِ فَهِي صَغْرَى وَإِنْ كَانَ سُكُونُهَا عَارِضًا فِي الْوَقْفِ فَهِي كُبْرَى مِثَالُ الصَّغْرَى (يَقْطَعُونَ يَطْمَعُونَ يَعْمَلُونَ يَدْعُونَ لَكُبْرَى (فَطَعُونَ يَطْمَعُونَ يَعْمَلُونَ يَدْعُونَ لَكُبْرَى (فَلَاقٌ صِرَاطٌ عَذَابْ بَهِيجُ لَتَهُ لُلُونُ ) وَمِثَالُ الْكُبْرَى (فَلَاقٌ صِرَاطٌ عَذَابْ بَهِيجُ شَدِيدٌ) فَهذِهِ تُقَلْقُلُ حَالَةَ الُوقَفِ لِآحَالَةَ الُورَ صَلْ وَالْمُرُورِ شَدِيدٌ)

(١) أوله مكسور لعله مفتوح

﴿ فصل فِي بَيَانِ عَدَدِ غَارِجِ ٱلْحُرُوفِ ﴾

س كُمْ هِيَ عَفَارِجُ ٱلْحُرُوفِ

ج هِيَ سَبْعَةُ عَشْرَ مُخْرَجًا عَلَى ٱلْمُخْتَارِ

س كَمْ مَوْضِعًا لِهِذِهِ ٱلسَّبْعَةَ عَشَرَ نَخْرَجًا

ج لَهَا خُسَةُ مَوَاضِعَ الْجُوفُ وَالْحَلْقُ وَاللَّسَانُ وَالشَّفَتَانِ وَالْخَيْشُومُ

س مَا هِيَ ٱلْقَاعِدَةُ ٱلَّتِي يُعْرَفُ بِهَا تَغْرَجُ ٱلْحَرْفِ

ج هِيَ أَنْ تُسْكُنَ ٱلْحَرَّفَ أَوْ تُشَدِّدَهُ وَتُدْخِلَ عَلَيْهِ هَمْزَةَ الْوَصْلُ ثُمَّ تُصْغَى إلَيْهِ فَحَيْثُ ٱنْقَطَعَ ٱلصَّوْتُ كَانَ مُخْرَجُهُ الْوَصْلُ ثُمَّ تُصْغَى إلَيْهِ فَحَيْثُ ٱنْقَطَعَ ٱلصَّوْتُ كَانَ مُخْرَجُهُ

س مَا ٱلْمَخْرَجُ ٱلْأَوَّلُ وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج الْمَخْرَجُ ٱلْأُوَّلُ ٱلْحَوْفُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ ثَلَاَثَةُ خُرُوفِ ٱلْأَلِفُ وَٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءِ ٱلسَّاكِنَاتُ

س مَا ٱلْمَخْرَجُ ٱلثَّانِي وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج الْمَخْرَجُ ٱلثَّانِي أَقْصَى ٱلْحَلْقِ ( يَعْنِي أَبْعَدَهُ ) وَبَخْرُجُ مِنْهُ عَرْفَهُ حَرْفَان وَهُمَّ ٱلْهَمْزَةُ وَٱلْهَاء

س مَا ٱلمَخْرِجُ ٱلثَّالِثُ وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج المَخْرَجُ الثَّالِثُ وَسَطُ ٱلحَلْقِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَرْفَانِ وَهُمَا المَّيْنُ وَٱلْحَاءُ المُهْمَلَتَانِ

س مَا ٱلْمَخْرَجُ ٱلرَّا بِعُ وَكُمْ خَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج المَخْرَجُ ٱلرَّا بِعُ أَدْنَى ٱلْحَلْقِ ( يَمْنِي أَقْرَبَهُ ) مِمَّا يَلِي ٱلْفَمَ وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَرْفَانِ وَهُمَا ٱلْفَيْنُ وَٱلْفَاءِ ٱلْمُعْجَمَتَانِ

س مَا ٱلْمَخْرَجُ ٱلْخَامِسُ وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج المَخْرَجُ ٱلْخُامِسُ مَا بَيْنَ أَقْصَى ٱللَّسَانِ ( يَمْنِي أَبْعَدُهُ ) مِمَّا يَلِي الْمَخْرَجُ مُنْهُ القَافُ يَلِي الْحَلْقَ وَمَا يُحَاذِيهِ مِنَ ٱلْحَنَكِ ٱلْأَعْلَى وَيَخْرُجُ مِنْهُ القَافُ

س مَا المَخْرَجُ ٱلسَّادِسُ وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج المَخْرَجُ السَّادِسُ أَقْصَى اللَّسَانِ مِنْ أَسْفَلِ عَخْرَجِ القَافِ قليلاً وَمَا يَلِيهِ مِنَ الْحَنَكِ الْأَعْلَى وَيَخْرُجُ مِنْهُ الكَافُ فَقَطْ

س مَا الْمَخْرَجُ السَّابِعُ وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج المَخْرَجُ السَّابِعُ وَسَطُ اللِّسَانِ يَنْنَهُ وَبَيَ وَسَطِ الحَنَكِ اللَّاعَلَى وَسَطِ الحَنَكِ اللَّاعَلَى وَيَخْرُجُ مِنِهُ ثَلاَثَةُ أَحْرُفِ الجِيمُ وَالشِّينُ وَاليَاءُ سَ مَا المَحْرَجُ الثَّامِنُ وَكَمْ حَرْفًا يَخْرُبُحُ مِنْهُ

ج المَعَوْرَجُ الثَّامِنُ مِن أُوَّلِ عَافَةِ اللَّسَادِ وَمَا يَلِيهِ مِنَ الأَضْرَاسِ مِنَ الجُانِبِ الأَيْسَرِ وَقِيلَ الأَّيْمَ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الضَّادُ س مَا المَخْرَجُ التَّاسِعُ وَكُمْ حَرْفًا يَخْرُجُ مِنْهُ

رُج المَخْرَجُ ٱلتَّاسِعُ مِنْ خَافَةِ ٱلِلْسَانِ مِنْ أَذْنَاهُ إِلَى مُنْتَعَى طَرَفِهِ وَالمَخْرَجُ ٱلتَّاسِعُ مِنْ خَافَةِ ٱللَّسَانِ مِنْ أَذْنَاهُ إِلَى مُنْتَعَى طَرَفِهِ وَمَا يَنْهُمُا وَبَيْنَ مَا يَلِيهِ مِنَ ٱلْحَنْكِ ٱلْأَعْلَى وَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱللَّامُ

س مَا ٱلمَغْرَجُ ٱلْعَاشِرُ وَمَا يَغْرُجُ مِنهُ

ج المَخْرُجُ ٱلْمَاشِرُ مِنْ طَرَفِ ٱللِّسَانِ أَسْفَلَ ٱللَّامِ قَلِيلاً وَيَحْرُجُ مِنهُ ٱلنُّونُ

س ما المعَرْجُ ٱلْحادِي عَشَرَ وَمَا يَعَرُجُ مِنهُ

ج المَخْرَجُ ٱلْعَادِي عَشَرَ مِنْ غَنْرَجِ ٱلنُّوْنِ إِلَّا أَنَّهُ أَقْرَبُ ( أَىْ أَدْخَلُ ) إِلَى ظَهْرُ/ٱللَّسَانِ وَيَخْرُجُ مِنِهُ ٱلرَّاهُ

س مَا المَغْرَجُ ٱلثَّانِيءَشَرَ وَمَا يَخْرُجُ مِنهُ

ج المَخرَجُ ٱلثَّافِي عَشَرَمِن طَرَف اللَّسَانِ مَعَ أُصُولِ الثَّنَا العُلْيَا وَ المَّعْرَجُ المَّاوِلِ الثَّنَا العُلْيَا وَمُعْدَدًا إِلَى جِهِدَ الحَنَكِ الْأَعلَى وَ يَخرُجُ مِنهُ الطَّاوَ الدَّالُ وَالتَّاءِ

س ما المتخرَجُ الثَّالِثَ اعْشَرَ وَما يَخْرُجُ مِنْهُ

س مَا المَخرَجُ الرَّا بِعَ عَشَرَ وَمَا يَخِرُجُ مِنهُ

ج المتخرَجُ الرَّا بِعَ عَشَرَ مِن طَرَافِ اللَّسَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا المُنْكَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا المُنْكَانِ وَأَطْرَافِ الثَّنَايَا المُنْكَانِ وَالدَّالُ المُنْكِينِ وَالدَّالُ اللَّهُ المُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ المُنْكَانِ وَالدَّالُ اللَّهُ المُنْكِلِينَا وَالدَّالُ اللَّهُ المُنْكِلِينَالِيَّ المُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ المُنْكَانِ وَالدَّالُ المُنْكِينَ وَالدَّالُ المُنْكِلِينَا وَيُعْلِينَا وَيُعْلِينَا وَيَعْلَىٰ المُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ المُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ المُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ اللَّهُ المُنْكِلِينَا وَيُعْلِينَا وَيُعْلِينَالِينَا وَيُعْلِينَا وَيَعْلَىٰ وَاللَّالِينَا وَيُعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِلِينَا وَيُعْلِينَا وَيُعْلِينَا وَيُعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيُعْلِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِلِينَانِ وَاللَّالِينَا وَيَعْلِينَا وَيُعْلِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِلِينَا وَيَعْلَىٰ الْمُنْكِلِيلُ وَلَالِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيْعَالِينَا وَيُعْلِينَا وَيَالِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيْعِلَىٰ المُنْكِانِ السَالِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَالْمُنْكِانِ وَالْمُنْتَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيْعَالِينَا وَيَعْلِينَا وَيَعْلِينَا وَالْمُنْكِانِ السَالِينَا وَيَعْلِينَا وَالْمُنْلِيلِيلُونَا وَالْمِنْلِيلِيلُولُونِ اللْمُعْلِيلِيلِيلُونِ وَالْمُنْلُولُ وَالْمُنْلِيلُونُ وَالْمُنْلِيلُولُ وَالْمُنْلِيلُونِ وَالْمُنْلِيلُولُ وَالْمُنْفِيلُولِيلِيلُونَا وَالْمُنْلِيلُولُونِ الْمُنْفِيلُولُ الْمُنْلِيلُونُ وَالْمُنْلِيلُونُ الْمُنْفِيلُولُ وَالْمُنْلُولِ وَالْمُنْلِيلِيلُولُ وَالْمُنْلُولُ وَالْمُنْلِيلُولُ وَالْمُنْ

س مَا المَخرَجُ النَّامِينَ عَشَرَ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ

ج المَخْرَجُ الخَامِسَ عَشَرَمِن بَاطِنِ الشَّفَةِ السُّفْلِ مَعَ أَمْلَ الْفِي

س مَا المَحْرَجُ السَّادِينَ عَشَرَ وَمَا يَخْرُجُ مِنهُ

ج المَخرَجُ السَّلْدِسَ عَشَرَ هُو مَا بَنِ الشَّفَةَ بِنِ وَلَيْخِرُجُ مِنهُ الْمُقَةَ بِنِ وَلَيْخِرُجُ مِنهُ الْوَاوُ وَالْبِاء وَالْمِيمَ إِلَّا أَنَّ الوَاوَ بِالنَّفِتَاحِهَا وَالبَاء وَالمِيمَ بِأَنْطِبَاقِهِما فَالْمِيمَ إِلَّا أَنَّ الوَاوَ بِالنَّفِتَاحِها وَالبَاء وَالمِيمَ بِأَنْطِبَاقِهِما

مَ مَا الْمَعْرَجُ السَّا بِنِعَ عَشَرَ وَمَا يَخْرُجُ مِنهُ

ج المَحْرَجُ السَّا بِعَ عَشَرَ الْخُيْشُومُ وَهُو َ أَفْضَى الْأَنف

وَيَخْرُجُ مِنهُ أَحْرُفُ الْغُنَّةِ وَهِيَ النَّوْنُ السَّاكِنَةُ وَالتَّنُويِنُ مَالَ إِدْغَامِهِمَا بِعُنَّةً وَإِخْفَا مِهِمَا وَالْمِيمُ وَالنَّوْنُ اللَّسَدَّدَتَانِ مَالَ إِدْغَامِهِمَا بِعُنَّةً وَإِخْفَا مِهِمَا وَالْمِيمُ وَالنَّوْنُ اللَّسَدَّدَتَانِ

﴿ فصل فِي يَانِ صِفَاتِ ٱلحُرُوفِ ﴾

س مَا مَعْنَى ٱلصَّفَةِ لُغَةً وَٱصْطِلاَحًا

ج الصّفةُ لُغَةً مَا قَامَ بِالشّيْءِ مِنَ الْمَعَانِي كَالْعِلْمِ وَالسَّوَادِ
وَاصْطِلاَحًا كَيْفَيَّةٌ عَارِضَةٌ للْحَرْفِ عِنْدَ حُصُولِهِ فِي
الْمَخْرَجِ مِنَ الْجُهْرِ وَ الرَّخَاوَةِ وَ الْهَمْسِ وَالشِّدَّةِ وَ تَحُوها

م كُمْ هِيَ صِفَاتُ ٱلْحُرُوفِ

ج هِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى ٱلْمُخْتَارِ

س إِلَى كَمْ قِيم تَنْقَسِمُ هٰذِهِ ٱلصَّفَاتُ

ج تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنَ قِسْمَ لَهُ ضِلَّةٌ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَضِلْهُ وَضَلَّهُ وَضِلْهُ وَضَلَّهُ وَضَلَّهُ وَهُوَ مَنْبُعُ

من مَا هِيَ ذَوَاتُ ٱلْأَضْدَادِ

ج ذَوَاتُ ٱلْأَصْدَادِ ٱلْجُهْرُ وَصِدَهُ ٱلْهَمْسُ وَٱلشِّدَّةُ وَصِدُهَا الْهَمْسُ وَٱلشِّدَّةُ وَصِدُهَا الْهَمْسَ وَالسِّدَةُ الْاَسْتَفَالُ وَٱلْإِطْبَاقُ الرَّخَاوَةُ وَمَا يَنْهُما وَالْاَسْتَفْلاَءُ وَصِدَّهُ ٱلاَسْتَفَالُ وَٱلْإِطْبَاقَ

وَضِدُّهُ ٱلاِنْفِتَاحُ وَٱلْإِذْلاَقُ وَضِدُّهُ ٱلْإِصْماتُ س مَا هِيَ ٱلصِّفَاتُ ٱلَّتِي لاَ أَضْدَادَ فَهَا

ج هِيَ ٱلصَّفِيرُ وَٱلْقَلْقَلَةُ وَٱللَّينَ وَٱلاَّنْعِرَافُ وَٱلتَّكْرِيرُ وَٱلتَّفَرِينَ وَٱلاَّسْطَالَةُ فَٱلْجُمْلَةُ سَبْعَةَ فَكُلُّ حَرْفِ يَأْخُذُ عَمْسَ صِفَاتٍ مِنَ الْمُتَضَادَةِ وَأَمَّا غَيرُ الْمُتَضَادَةِ فَتَارَةً يَعْسَ صَفَاتٍ مِنَ الْمُتَضَادَةِ وَالمَّا غَيرُ الْمُتَضَادَةِ فَتَارَةً لَا يَلْخُذُ شَيْئًا فَعَاينَةُ مَا يَخُدُ مِنْهَا صِفَةً أَوْ صِفَتَينِ وَآارَةً لاَ يَلْخُذُ شَيْئًا فَعَاينَةُ مَا يَخُدُ مِنْهَا وَيَالَ فَوَ الْوَاحِدِ سَبْعُ صِفَاتٍ الإِنْجِرَافُ مَا يَخْدُ مِنْهَا اللهُ فَي الْمُتَضَادَّةُ وَسَيَا فِي يَيانَ مُعَانِي الْمِعْفَاتِ لِغَةً وَالشَّاءِ اللهُ فَي عَيْرُ هٰذِهِ الْرِسَالَةِ فِي يَيَانِ مَعَانِي الْصِقْفَاتِ لَغَةً وَالسَّفَاتِ عَلَى مَوْصُوفَاتِهَا وَيَيَانِ تَوْزِيعِ الصَّفَاتِ عَلَى مَوْصُوفَاتِهَا وَيَكَانِ تَوْنِ يَعِ الصَّفَاتِ عَلَى مَوْمُوفَاتِهَا وَيَكَانِ فَوْمِلَى فَى نَكَنَ أَوْسَاهِ الْهُ وَقَلَى الْمَا وَيَكَانِ قَوْدِيعَ الْمُنْعَاتِ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمَنْ عَلَى مَوْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ

﴿ فصل فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْوَقْفِ ﴾

س إِلَى كَمْ قِسْمِ تَنْقَسِمُ الأَوْقَافُ اتَّي يَقِفُ عَلَيْهَا التَّالِي لِلْقُرُ آنِ الْعَظِيمِ

ج تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ تَامَ وَكَافٍ وَحَسَنٍ وَقَبِيحٍ

س مَا هُوَ الْوَقْفُ التَّامُ

ج هُوَ ٱلْوَقْفُ عَلَى كَلِيمَةً لِمْ يَتَعَلَّقُ مَا بَعْدَهَا بِهَا وَلاَ عِمَا قَبْلُهَا لاَ لَفَظاً وَلاَ مَنْنَى كَالْوَقْفِ عَلَى ٱلْمُفْلِحُونَ مِن مَا هُوَ ٱلْوَقْفُ ٱلكِكَا فِي

ج هُوَ الوَقْفُ عَلَى كَلِمَةً لِمْ يَتَمَلَّقُ مَا بَدْدَهَا بِهَا وَلاَ عِمَا قَبْلُهَا لَفَظْاً بَلْ مَعْنَى فَقَطْ كَالوَقْفُ عَلَى فَوْ لِهِ لاَ يُوْمِنُونَ فِي أُولِ الْبَقَرَة لِأَنْهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا وَهُو خَتَمَ اللهُ مُتَعَلِقٌ بِالْكَافِرِينَ مِن مَا هُوَ الْوَقْفُ الْحَسَنُ

ج هُوَ ٱلوَقفُ عَلَى كَلِمَةً تِمَلَّقَ مَا بَعْدَهَا بِهَا وَ عِمَا قَبْلُهَا لَفَظَا بِشَرْطِ عَلَم الْفَظَا الْفَظَا الْفَظَا الْفَظَا الْفَظَا الْفَظَا وَكَالُو قَفِ عَلَى الْحَمَّدُ لِنَّهِ فِي الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ رَبِّ صِفَةٌ لَهُ مُتَعَلِّقٌ مَا بَعْدَ الْحَمَّدُ لِنَّهِ فِي الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ رَبِّ صِفَةٌ لَهُ مُتَعَلِقٌ مَا بَعْدَ الْحَمَّدُ لِنَّهِ فَي الْفَاتِحَةَ لِأَنَّ عَلَيْهَا بِهَا لَفْظًا وَكَالُو قَفِ عَلَى عَلَيْهِم الْحَلِيمَةُ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لِلّذِينَ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لِلّذِينَ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لِلّذِينَ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لِلّذِينَ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لِلّذِينَ أَوْ بَدَلْ مِنْهُ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لَلّذِينَ أَوْ بَدَلْ مِنْهُ اللّهُ وَلَا فِي الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ عَلَيْ صِفَةٌ لَلّذِينَ أَوْ بَدَلْ مِنْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

س مَا هُو َ الو تَفُ القَبِيحُ

ج هُو َ الوَّقَفُ عَلَى لَفُظْ غَيْرِ مُفِيدٍ لِمَدَم عَامِ الكَلَامِ وَقَدَ تَمَلَّقَ مَا بَنْمَهُ عَلَى إِلَهُ أَفْظاً وَمَنْنَى كَالُو قَفِ عَلَى إِلَمْ مِن

يسْمِ ٱللهِ وَعَلَى ٱلْحُمْدِ مِنَ ٱلْحَمْدُ للهِ وَعَلَى مَالِكِ أَوْ يَوْم مِنْ مَالِكِ يَوْم ٱلدِّين لأنَّهُ لاَ يُعْلَمُ إِلَى أَيَّ شَيْءٍ أَصْيِفَ أَوْ عَلَى مَالِكِ يَوْم ٱلدِّين لأنَّهُ لاَ يُعْلَمُ إِلَى أَيّ شَيْءٍ أَصْيِفَ أَوْ عَلَى كَلَام يُوهمُ وَصْفًا لاَ يَلَيْقُ بِهِ تَعَالَى كَمَا سَـيَأَتَى يَيَانُهُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ تَمَالَى في غَيْر هذِهِ ٱلرَّسَالَةِ حَيْثُ هٰذِهِ نُخْتَصَرَةٌ س فِي كُمْ مَوْضِع يَسْكُتُ خَفْصٌ ج يَسْكُتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ اللوَّلُ فِيسُورَةِ ٱلْكَمْ فَوَقُولُهُ تَمَالَى وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجًا ثُمَّ يَسْكُتُ سَكْتَةً لَطِيفَةً منْ غَيْر تَنَفُس وَيَقُولُ قَيّماً وَٱلثَّانِي فِي سُورَةِ يَسَ قَوْلُهُ لَمَالَى مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِ مَا ثُمَّ يَسْكُتُ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَقُولُ هَذَا وَٱلتَّالِثُ فِي ٱلْقِيَامَةِ قَوْلُهُ لَمَالَى وَقِيلَ مَنْ ثُمَّ يَسْكُتُ كَذَلِكَ وَيَقُولُ رَاقِ وَالرَّا بِعُ فِي سُورَةِ ٱلْمُطَفِّقِينَ قَوْلُهُ تَمَالَى كُلَّ إِلْ ثُمَّ يَسْكُتُ كُمَّ أَذُكَّ وَيَقُولُ رَانَ ﴿ فَصِلُ فِي يَأَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْمُحَرِّمَةُ ﴾ ٱلَّتِي ٱبْتَدَعَتْهَا ٱلْقُرَّاءِ فِي قَرَاءَةِ ٱلْقُرْ آنَ سَ مَا هُوَ ٱلَّذِي ٱبْتَدَعَتُهُ قُرَّا اِزْمَانِنَا

ج الَّذِي ٱبْتَدَعَتْهُ قُرَّاهِ زَمَانِنَا فِي ٱلْقَرَاءَةِ أَشْيَاءَ كَثَيْرَةٌ لَا تَحَلُّ وَلاَ يَجُوزُ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي ٱلْقِرَاءَةِ إِمَّا بزيادَةٍ عَن ٱلْحَدِّ أَوْ بنَقْصِ عَنْهُ وَذٰلِكَ بِوَاسِطَةِ ٱلْأَنْعَامِ لِأَجْلِ صَرْفِ ٱلنَّاسِ إِلَى سَمَاعِهِم وَٱلْأَصْمَاءِ إِلَى نَعَاتِهِم فَمَنْ ذَلِكَ ٱلْقَرَاءَةُ بِٱلْأَلْحَانَ ٱلْمُطْرِبَةِ ٱلْمُرَجَّعَةِ كَتَرْجِيعِ ٱلْغِنَاءِ فَإِنَّ ذَلْكَ مَمْنُوعٌ لِمَا فَيْهِ منْ إِخْرَاجِ ٱلتَّـالاَوَةِ عَنْ أُوْضَاءِهَا وَتَشْبِيهِ كَلاَمْ رَبِّ ٱلْعَزَّةِ بِٱلْأَغَانِي ٱلَّتِي يُقْصَدُ بِهَا ٱلطَّرَبُ وَلَمْ يَزَّلِ ٱلسَّلَفُ يَنْهُوْنَ عَن ٱلتَّطْرِيبِ وَهُوَ أَنْ يَتَرَثَّمَ بِٱلْقَرَاءَةِ فَيَمُدَّ فِي غَيْرٍ عَلَى ٱلْمُدِّ وَيَزِيدَ فِي ٱلمَدِّ مَا لاَ يُجِيزُهُ ٱلدَرَبِيةُ وَمِنْهَاشَيْ ۚ يُسَمَّى بِٱلتَّرْقِيضِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ ٱلشَّخْصَ يُرَّ قَصَ صَوْ تَهُ بِٱلقرَاءَةِ فَيَزَيدُ فِي حُرُوفِ ٱلمَدِّ حَرَّكَات بِحَيْثُ يَصِيرُ كَالْمُتَكَسِّرِ ٱلَّذِي يَفْمُلُ ٱلرَّفْص وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَنْ يَرُومَ السَّكْتَ عَلَى السَّاكَن ثُمَّ يَنْفَرَ عَنْهُ مَعَ ٱلْحَرَكَةِ فِي عَدُو وَهَرْوَلَةٍ وَمِنْهَا شَيْءٍ يُسَمَّى بِٱلتَّحْزِينِ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكُ ٱلْقَارِئُ طِبَاعَهُ وَعَادَتَهُ فِي التَّلَاوَةِ وَيَأْتِي بَهَا عَلَى وَجْهِ آخَرَ كَأَنَّهُ حَزِينَ يَكَادُ أَنْ يَبْكَى مِنْ خُشُوعَ

وَخُضُوع وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلرِّيَّاءِ وَمِنْهَا شَيْءٍ يُسَمَّى اللَّهُ عيدِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّخْصَ بُرَعِّدُ صَو ْتُهُ بِالْقُرْ آنَ كَأْنَّهُ يَرْعُدُ مِنْ شِدَّة بَرْدِ أَوْ أَلَمَ أَصِابَهُ وَمِنْهَا شَيْءٍ آخَرُ يُسَمَّى بِٱلنَّحْرِيفِ أَحْدَثَهُ هُو ۚ لَاءَ ٱلَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ وَيَقُرُونَ بصون واحد فَيقُطعونَ ألقراءة وَيَاتِي بَعْضُهُم بِعَضَ الكَلَمة وَالْآخَرُ بِبَعْضِهَا الْآخَرِ وَيُحَافِظُونَ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَصُواتِ وَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى مَا يَتَرَتُّبُ عَلَى ذلكَ مِنَ ٱلْإِخْلَالَ بٱلثوَابِ فَضْلاً ءَن ٱلإِخْلَال بتَعْظِم كَلَام ٱلْجُبَّار فَكُلُّ ذلكَ حَرَامٌ يَمْتَنِعُ قَبُولُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ وَإِنكَارُهُ عَلَى مُرْ تَكْبُهِ الْمُ ﴿ فَصْلٌ فِي بِيَانَ ٱلتَّكْبِيرِ وَسَبَبَهِ وَصِيغَتِهِ وَٱبْتِدَانِهِ وَانتَهَا نِهِ ﴾ س مَا حُكُمُ ٱلتَّكْبِيرِ عِنْدَ خَتْمَ ٱلقُوْآنَ التَّكْبِيرُ عِنْدَ خَتْم الْقُرْآن سُنَّةٌ س ما سَبَ التَّكبير سَبُّهُ أَنَّ الوِّحِيِّ أَبْطَأَ وَتَأْخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا قَيْلَ ا ثَنَّي عَشَرَ وَقَيْلَ خَمْمَةً عَشَرَ وَقَيْلَ

أَر بَعِينَ يَو مَا فَهَالَ ٱلْمُشرَكُونَ تَعَنُّتًا وَعُدُوا نَا إِنَّ مُحَمَّدًا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلْاهُ أَى أَبِعَضَهُ وَهَجَرَهُ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيهِ ٱلسَّلَامُ وَأَلْقَيَ عَلَيْهِ وَٱلضُّحَى وَٱللَّيْلِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ ٱلنَّدِيُّ صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قَرَاءَةً جَبِرِيلَ لَهَا اللهُ أَكُبُرُ نَصْدِيقًا لِمَا كَانَ يَنْتَظُرُ مِنَ ٱلْوَحْيَ وَتَكُذِيبًاللَّكُفَّارِ وَقَيلَ غَيْرُذُلِكَ

س ما صيغة التكسر

ج صِيغَتُهُ اللَّهُ أَكْثَرُ وَيَكُونُ قَبْلَ ٱلْبَسْمِكَةِ وَرُويَ زِيَادَةُ ٱلنَّهُ لَيْلُ وَبُلُ ٱلنَّبُكُ بِيرِ فَتَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا لَيْهُ وَٱللَّهُ أَكْرَرُ بسم الله الخ وَزَادَ بَعْضُهُمْ لَهُ ٱلتَّحْمِيدَ بَعْدَ ٱلتَّكْمِير فَتَقُولُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَللَّهُ وَاللَّهُ أَكْرُ وَللهِ أَكَّدُ بِسْمِ اللهِ الْحَ س مَنْ أَنْ يَبْتُدَأُ بِالتَّكْمِيرِ وَإِلَى أَنْ يَكُونُ ا نُهَاؤُهُ ج التُّكْمِيرُ يُبْتَدَأُ بِهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ فَرَاءَةِ سُورَةِ الْضَّحَى وَٱ نَتِهَا وَهُ يَكُونُ بَعْلَةَ قَرَاءَةِ سُورَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

﴿ خَانَمُنَا فِي بِيَانِ أَخُوالِ السَّلَفِ بَمْدَ خَتْمِ الْقُرْ آنِ ﴾ وَالدُّعَاءِ الْوَارِدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَى مَا أَخُوالُ السَّلَفِ بَمْدَ خَتْمِ الْقُرْ آنِ

ج هِي عَلَى ثَلَائَةً أَخُوالٍ فَمِيهُمْ مَنْ كَانَ إِذَا خَمَّ أَمْسَكَ عَنِ ٱلدُّعَاءِ وَهَٰذَا حَالُ عَنِ ٱلدُّعَاءِ وَالْفَاعِةِ وَهَٰذَا حَالُ مَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

س مَا هِيَ ٱلْادْءِيَةُ ٱلْوَارِدَةُ عَنِ ٱلنَّبِيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَنْمِ ٱلْقُرُ آن ٱلشَّرِيفِ

ج إِنَّ مِنَ ٱلْأَدْعِيَةِ ٱلمَرْوِيَّةِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَامِعَةِ لِخَبْرِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا عَبِيدُكَ وَأَبْسَاءُ عَبِيدُكَ مَاضَ فِينَا خُكُمُكَ عَدْلُ عَبِيدِكَ مَاضَ فِينَا خُكُمُكَ عَدْلُ فَيِينَا فَضَاؤُكَ نَسْأَلُكَ بَكُلِّ النّم مُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ فَيْنَا فَكُمْتُكَ أَوْ النّمَ مُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ فَيْنَا فَضَاؤُكُ نَسْأَلُكَ بَكُلِّ النّم مُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْهُ لَيْنَا فَضَاؤُكُ نَسْأَلُكَ بَكُلِّ النّم مُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْهُ فِي كَتَا بِكَ أَوْ عَالَمْتُهُ أَحْدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْاسْتَأْنُونَ بِهِ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَا بِكَ أَوْ عَالَمْتُهُ أَحْدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْاسْتَأْنُونَ بِهِ أَنْ فَا لَكُ مَا فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

في عِلْمُ ٱلْفَيْبِ عِنْدَكُ أَنْ يَجْعُلُ ٱلْقُرُ آنَ ٱلْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُو بِنَا وَنُورَ أَيْصَارِ نَا وَتَشْفَاءَ صُدُورِ نَا وَجَلَاءَ أَخْزَا نِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَ عُمو مِنا وَسَا ثِقَنَا وَقَا ثُلُهُ نَا إِلَيْكَ وَإِلَى جَنَّا تِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَدَارِكُ دَارِ السَّلَامِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَمْهِمْ مِنَ النَّدِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ مَا أَرْحَمَ الرَّاحِينِ اللَّهُمَّ اجْمَلُهُ لَنَا شِفَاءً وَهُدًى وَإِمَامًا وَرَحْمَةً وَارْزُقَنَا تِلاَوْتُهُ عَلَى النَّحو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا وَلَا تَجْعُلُ لَنَا ذَنْبَأَ الْاغْفَرْتُهُ ۚ وَلَا هَمَّا الْافَرَّجْتُهُ وَلاَ دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلاَ مَريضًا إِلَّا شَفَيْتُهُ وَلاَعَدُوًّا إِلَّا كَفيتُهُ وَلاَ غَائيًا إِلَّا رَدَدْتُهُ وَلاَ عَاصِياً إِلَّا عَصَمْتُهُ وَلاَ فَأَسِدًا إِلَّا صْلَحْتُهُ وَلاَ مَيْتًا إِلَّارَحْتُهُ وَلاَ عَيْبًا إِلَّاسَتَرْتُهُ وَلاَ عَسِيرًا إِلَّا يَسَرْتُهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَالِجُ الدُّنيَّا وَالْآخِرَةَ لَكَ فَمِمَا رَضًا وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا اعْنَتْنَا عَلَى قَضَامُهَا فِي يُسْرِ مِنْكُ وَعَافِيَـةً حَمَ الرَّاحِينِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيَّدِ نَا مُحمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّم وقدزرتأزرارالاختتام . بعوزالملك العلام . على بدالفقيرالمتضر عاليه . المعتمد في القبول عليه. محمد المحمو دالنجار الحنني مذهبا الجموى مولداً وموطنا وكان الفراغ من جم هذه العجالة يوم لخنس الرابع والمشرين من وبيع الاول أحدثه ورااسنة السادسة عشر بعد الثلاثة آتة والالف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة و إزكى التحية . اللهم اجعلها لناذخراً نافعاً ويخبراً باقياً بالاستعمال والانتفاع بها في المعالمين وسيباً للفوز بجنات النهم وان ينهم بها كل قاصر وعليم بحرمة سيد المرساين صلم اللهجليه وعلى آله وأصحابه أجمين والتالمين لهماحسان الى يومالدس والحمسة رب العالمين

## بالالاناليم

الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحيات والصلاة والدلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيراً الى بوم الدين ، وبعد فان علم التجويد ضروري وواجب على كل مسلم متعلم اطاعة لأمر الله حيث قال وهو اصدق الفائلين (ورتل القرآن ترتبلا) وقد روي عن النبي على الله عليه وسلم العقال (اقرأو القرآن بلحو ن العرب و اصواتها واياكم ولحون اهل الكتاب واهل الفسق ، فانه سيأني بعدي قوم برجمون الفرآن ترجيع الفناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حنا جرهم ، مفتونة قلوبهم أو تلوب من يسجبه شأنهم )

وغايته صلى الله عليه "وسلم صون اللسان عن الحطأ في كتاب الله تعمالى وفائدته التعبد بتلاوته وإجراء الثواب بها لممارواه البخارى ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ( الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البرره ) والذي يقرأه وهو عليه شاق يتمتع فيه له اجران فقارئ القرآن مثاب على كل حال الا ان الماهر فيه ثوابه اكثر وهذا لاينافي بأنه اتمالة لم يحسن الفاظه وحروفه لأن إنمه من قبيل من قدر على التعليم فلم يتعلم رزقنا الله تعمالى احكام مبانيه وتدبر معانيه والعمل بما فيه انه سميع مجيب. ولما رأينا الحاجة ماسة لهذا العلم ولم نجد كتاباً اسهل على الناشئة الاسلامية من هذه الرسالة الذلك قمنا بطبعها ونشرها لتكون عتناول الجميع جزى الله مؤلفها جنات النعيم ووفقنا جميعا للا خذ بسنة نبيه محمد إصلى الله مؤلفها جنات النعيم ووفقنا جميعا للا خذ بسنة نبيه محمد إسلامية من الله عليه وسلم .

## فهرست كتاب هداية المستفيد في علم التجويد

Adams.

٢ خطبه الكتاب

anten o

٣ فصل في أحكام الاستعادة والبسملة

٣ فصل في احكام النون الساكنة ﴿ والتنوين

١١ فصل في أحكام الم الساكنة

١٢ فصل في أحكام المم والنون المشددتين

١٧ فصل في أحكام أل المعرفة الشمسية والقمرية

١٣ فصل في أحكام اللام الواقع في الفعل

١٣ فصل في أحكام الادغام

10 فصل في أحكام المدود واقسامها

٣٧ فصل في أحكام الراميُّ

٢٥ فصل في بيان القلقاة

٢٩ فصل في بيان عدد مخارج الحروف

٣٠ فصل في بيان صفات الحروف

٣٣ فصل في الأمور المحرمة التي ابتدعتها القراء

٣٥ فصل في بيان التكبير وسببه وصيغته وابتدائه وانتهائه

٧٧ خاتمة في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن والدعاء

الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( تحت الفهرست )

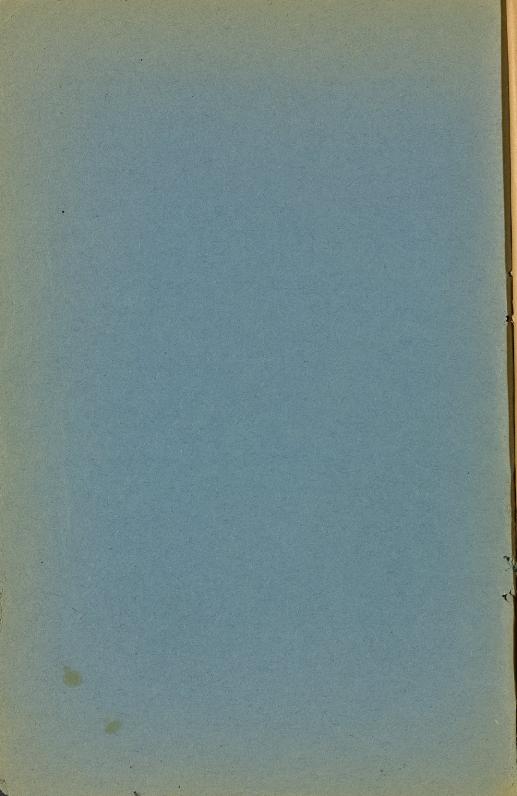

تباع هذه الكتب وعموم الدفاتر: عكتبة الوفاء: حلب قرب المستشفى الوطني ( مختارات من اقوال العرب ) الكتاب الذي يجب ان لا تخلو منه مكتبة قواعد الفراما طيق الفرنساري ( يحتوي على قواعد اللفة الافرنسية ) ولا يستفى عنه ممتدى .

ديوان بن الفارض : ديوان عنتر مجنون ايلي:مسلم الوشاحي المنيسي فاضل سفينة النجاة (في مهاة الصلاة) مولد المفاوي: مولد العروس مولد فتح القريب: مولد البرزنجي معراج الني (س) للامام بن عباس متن البردة للبوصيري مناجات موسى : معاز بن جبل سليان الحكم: فضاون المايد عم الداري: المنظومة الحشرية الحصن الحصين: السيمة عبود ابو معشر الفاكي فتح الفال والبروج بجوعة بن سيناه (روحاني) تفسير المنامات: قرعة الأنبياء فتوح مكة : فتح مدينة خيبر متن الاربمين حديث النبوية فتوح البمن الممروف برأس الغول

هداية المستفيد في احكام التجويد معالم الانشاء للمدراس الثانوية معلى و و الابتدائية سيرة الامام على مع الهضام الكبير قصة محمد خير وخير يكون م الملكة شمسة والدرويش عماد د بوال الهصص والزياتي مقتل الخفاحة عامر ديوان عقل بن هولا ديوان مكحول وابو خرية مقتل الزيناتي خليفة قصة نجم السحور جزء الاول والثاني م بدر النعام م م م اللك الكوكي والكركند م قصة شرالة الخضرا م الحجاج: تودد الجارية الكبيرة ديوان شيل الاطرش الجديد في انشاء الرسائل

و يوجد لذينا كتب ( افرنسي وانكايزي ادب وقصص ومجلات متنوعة ) باسمار زهيدة جداً





)AP